وَاعْلَمُوٓ أَنَّمَا غَنِمُتُم مِّن شَكَّءِ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِدِ اللَّهُ رُنِي وَالْبَتَ مِي وَالْمُسَاكِينِ وَابِّن السَّبِيلِ إِن كَنتُمُو ۚ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ أَلْفُرُفَكَانِ بَوْمَ اَلْتَفَى أَنْجُمَّعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰكُ لِلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِذَ أَنتُم بِالْعُدُوةِ إِللَّانَبِا وَهُم بِالْعُدُوةِ إِلْقُصُوىٰ وَالرَّكُبُ أَسُفَلَ مِنكُمُ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمُ لَاخْتَلَفُتُمْ فِي إَلْمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ أَلِنَّهُ أَمُّ رَاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهَالِكَ مَنْ هَـكَكَ عَنْ بَيِّنَ فِرِ وَيَحَرِّبِيٰ مَنْ حَجِى عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ أَلَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيهُ ۚ ﴿ اِذْ يُرِيكُ هُمُ اللَّهُ وَفِي مَنَامِكَ قَلِيكُ وَلَوَارِيْكَهُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ ۗ وَلَنَنَازَعْتُمْ فِ إِلَامُرٌّ وَلَكِئَ أَلَّهَ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ إِلصُّدُورِ ۞ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمُ ۗ إِذِ إِلَّنَقَيَتُمْ فِي ۗ أَعَبُنِكُمُ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ مَ لِي أَعْبُنِهِ مُ لِيَقْضِيَ أَللَّهُ أَمْ رَاكَ أَن مَفْعُولًا وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ١ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنْوًا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَ ةَ فَاثْبُنُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفُلِّكُونَّ ۞ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا نَنَازَعُواْ فَنَفَشَالُواْ وَنَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَاصَبِرُوٓ أَ إِنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِ بِلْرِهِ مِ بَطَرًا وَرِثَاءَ أَلْتَ اسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِنتَهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطُ ۗ ۞

وَإِذْ زَيَّنَ لَمُهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَ مَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُوم الْيَوْمَ مِنَ أَلنَّاسِ وَإِلِيِّ جَارٌ لَّكُورٌ فَلَتَا تَكَا وَ إِلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِثَهُ ۗ مِنكُورٍ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَدَوُنَ إِنِّيَ أَخَافُ أَنَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مََّرَضُ غَرَّ هَو لَا إِ دِينُهُ مِنْ وَمَنْ يَتَنَوَكَ لَ عَلَى أَلْتَهِ فَإِنَّ أَلَّهَ عَن يُزْحَكِيكُمُ ١ وَلَوْ نَكِي إِذْ يَتَوَفَّى أَلَذِينَ كَفَرُواْ الْمُلَيِّكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذَبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ أَكْمَرِيقَ ۞ ذَالِكَ عِمَا قَدَّمَتَ آيَدِيكُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمْ لِلْعَبِيدِّ ۞ كَدَأَبِ ءَالِ فِرْعَوُنَ وَالذِينَ مِن قَبَلِهِ مُ كَفَرُواْ بِعَايَتِ إِللَّهِ فَأَخَذَ هُمُ اللَّهُ إِنَّ نُوبِهِمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥ ذَ الِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ لَرَّ يَكُ مُغَيِّرًا نِتَّهُ مَنْ الْعُمَاعَلَىٰ قَوْمٍ حَنَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَ نَفْسِهِ مِ وَأَنَّ أَلَّهَ سَمِيحُ عَلِيكُمْ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَالْذِينَ مِن قَبُلِهِمْ كَنَّهُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهُلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَفُنَا ءَالَ فِرْعَوْنٌ وَكُلُّ كَالُّكَ انُواْ ظَالِمِينَ ٥ إِنَّ شَكَّ أَلدَّ وَآبِّ عِندَ أَنتُهِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمُ لَا يُومِ نُونَ ۞ أَلَدِينَ عَلَهَد تُنَّ مِنْهُمْ نُكَّ يَنقُضُونَ عَهْدَ هُمْ فِي كُلّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَتَنَقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثَقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنُ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَذَّكَّ كُرُونٌ ۞ وَإِمَّا ثَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَانْبِذِ اللَّهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٌ اِنَّ أَلَّهَ لَا بُحِبُّ اَ كُغَآ إِنِينَ ۞ وَ لَا تَحْسِبَنَّ أَلَدِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوّا ۚ إِنَّهُ مُ لَا يُعْجِنُ وَنَّ ۞ وَأَعِدُواْ لَمَهُم

## الثمن الثالث من الحزب التاسع عشر

وَأَعِدُواْ لَمُهُم مَّا إَسْنَطَعَتُم مِّن قُوَّةِ وَمِن رِّبَاطِ الْحَبَيْلُ تُرْهِبُونَ بِيهِ عَدُقَ أَلْتُهِ وَعَدُقَّكُمُ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعَلَّمُونَهُ مُرَّاللَّهُ يَعَلَمُهُمَّ وَمَا نُنفِقُوا مِن شَكِّءِ فِي سَبِيلِ إِلَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُرُ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَّ ۞ وَإِنجَخُواْ لِلسَّالَمِ فَاجُنَّحَ لَمَنَا وَنُوَكَّ لَ عَلَى أَلْلَهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ أَلْسَّمِيحُ الْعَلِيمُ ۞ وَإِنَّ يُرِيدُ وَا أَنْ يَخَدَّعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ أَنَّهُ مُو أَلَدِ مَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ، وَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَلَقَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مِنْ لَوَ اَنفَقْتَ مَا فِي إَلَارْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَقَنَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مِّ وَلَكِ نَّ أَنَّهَ أَلَّفَ بَبْنَهُ مُوْتُ إِنَّهُ وعَيزيزُ حَكِيكُمْ ١٥ يَنَا بَيْهَا أَلْتَهِ } حَسَبُكَ أَلَّهُ وَمَنِ إِنَّبَعَكَ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينٌ ۞ يَنَأَيُّهُا أَلْنَيْحَ وُ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَلْقِتَالِ إِنَّ يَتَكُن مِّنكُرُ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغَلِبُواْ مِ أَنْتَابُنُّ وَإِن تَكُن مِّنكُم مِنْكُم مِيَّا ثَلَةُ يَغَلِبُوٓا أَلَفَ مِّنَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُ قُوِّمٌ لَّا يَفْقَهُونَّ ۞ أَلَنَ خَفَّفَ أَلَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُرُ ضُعْفًا فَإِن تَكُن مِّنكُم مِّناتَةٌ صَابِرَةٌ يَغُلِبُواْ مِا نَتَكِنُّ وَإِنْ يَكُن مِّنكُوهِ أَلَفُ يَغَلِبُواْ أَلْفَكُ يَغَلِبُوَاْ أَلْفَكِين بِإِذْ نِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَابِينَّ ۞ مَا كَانَ لِنَبِهَ ۗ وَاللَّهُ مُعَ أَلْصَابِينَّ ۞ مَا كَانَ لِنَبِهَ وَ انْتُ يَّكُونَ لَهُ وَ أَسَرِي حَتَّىٰ بُنْخِن نَهِ فِي إِلَا رُضٌ تُرِيدُونَ عَرَضَ أَلدُّ نَبْ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ وَأَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيثٌم اللَّهُ اللَّ كِنَابُ مِّنَ أَللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُرُ فِهَا أَخَذتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ فَكُلُواْ مِمَّاغَنْنُهُ مَلَلًا طَبِيَّا وَانَّفُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ۞ يَنَأَتُّهَا أَنْتَبِهَءُ قُل لِتِن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ أَلَاسُرِي ۚ إِنَّ يَعَلَّمِ إِنَّهُ فِي قُلُوبِكُو خَيْرًا يُونِكُو خَيْرًا مِّمَّا آنُخِذَ مِنكُرُ وَيَغُفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَغُورٌ رَّحِيثُمُّ ۞ وَ إِنَّ يَرُبِيدُ وَأَ

وَ إِنَّ يُرْبِيدُ وَأَخِيَانَنَكَ فَقَدَّ خَانُواْ اللَّهَ مِن فَبَلُ فَأَمُكُنَ مِنْهُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ ۞ إِنَّ أَلِذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمُوالِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَالذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓاْ أَوْلَيِّكَ بَعُضُهُمُ وَأَوْلِيَاءُ بَعُضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرَّيُهَا جِرُواْ مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَيْنِهِ مِ مِّن سَنَّهُ عِ حَتَّىٰ بُهَاجِرُواْ وَإِنِ إِسْتَنصَرُوكُرْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُواْلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّينَاقُ وَاللَّهُ مِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرُ ۖ وَالذِينَ كَفَرُواْ بَعُضُهُمُوٓ أَوۡ لِيَآءُ بَعُضِّ إِلَّا تَفُعَلُوهُ تَكُن فِنْنَةُ فِي إِلَا رَضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ١٠ وَالذِينَءَ امَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَمْدُواْ فِي سَيِبِيلِ أِللَّهِ وَالذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيِّكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقًّا لَّهُ مُ مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ كَمِيمُ ١٥ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَادُواْ مَعَكُمُ فَأَوْلَيِّكَ مِنكُمْ وَأَوْلُواْ الْارْحَامِ بَعْضُهُمُ وَ أُوَلِيٰ بِبَعَضِ فِي كِنَكِ إِللَّهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَكَّءٍ عَلِيهُمُ ۗ ۞ بَـرَآءَةُ مِّنَ أَلْلَهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى أَلَذِينَ عَلْهَدَنُّمْ مِّنَ أَلْمُنْمُ رِكِينٌ ۞ فَسِيحُواْ فِي إِلَارْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٌ وَاعْلَوُاْ أَنَّكُمُ غَيْرُمُعِجِيهِ إِللَّهِ وَأَنَّ أَلَّهَ مُخْرِي إِللَّهُ الْبَكْفِي بَنَّ ۞ وَأَذَانُ مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ } إِلَى أَلنَّاسِ يَوْمَ أَنْجَ ۗ إِلَاكُبَرِ أَنَّ أَنَّهَ بَرِكَءُ مِّنَ أَنَّهُ مَرِكَةُ وَرَسُولُهُ ۗ فَإِن نُبُتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُورٌ وَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَاعُلُواْ أَنَّكُو غَيْرُمُ عِجِيزِ فِ إِلَّهِ وَيَشِيرِ إِلَّذِينَ كَفَنُرُواْ بِعَذَابٍ الِبِمِ ﴿ إِلَّهُ أَلَذِينَ عَلْهَد تُثُم مِّنَ ٱلْمُنْشِرِكِينَ ثُمَّ لَرِّ يَنقُصُوكُو شَيْئًا وَلَوْيُظَهِرُواْعَلَيْكُو ۗ أَحَلًا فَأَيْرَوُاْ إِلْيَهِمْ عَهْدَ هُمُرُهُ إِلَىٰ مُدَّنِهِمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ بُحِبُ الْمُنْقِينَ ۞

فَإِذَا إَنْسَلَخَ أَلَاشُهُرُ الْكُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَبَّثُ وَجَدَتَّفُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُ والْهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَ اتَوْا الزَّكُونَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُونَّ إِنَّ أَلَّهَ غَفُوزٌ رَّحِيثُمُ ۞ وَ إِنَ آحَدُ مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ السُّنَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ أَلْلَّهِ نُكَّمَ أَبُلِغُهُ مَا مَنَهُ وَذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوِّمٌ لَّا يَعَلَمُونَ ٥ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدٌ عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ } إِلَّا أَلَذِينَ عَلْهَدنُّهُ عِندَ أَلْمُسَجِدِ الْحَرَّامِ فَمَا اَسْنَفَامُواْ لَكُرْ فَاسْتَفِيمُواْ لَمَكُمُ وَ ۗ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَّ ۞ كَيْفَ وَإِنّ يَّظُهُرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْفُبُواْ فِيكُمُ وَ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۗ يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِهِمْ وَتَابِىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمُ فَلْسِقُونَ ۞ أَشُـ تَرَوُا بِعَايَكِ إِللَّهِ نَمَنَا قَلِيكُ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ } إِنَّهُ مُ سَاءً مَا كَانُواْ يَعَـمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُ بُونَ فِي مُومِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَٰإِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ أَلْصَكُواةَ وَءَاتَوُا أَلزَّكُونَ فَإِخُوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفْصِّلُ الْايَنْ لِقُومِ يَعَلَمُونَ ٥ وَإِن تُكَثُّواْ أَيْمَانَهُم مِّنَ بَعُدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوَّا أَبِهَةَ أَلْكُفُرٌ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَمُهُمْ لَكَالَّهُمْ يَنْهُونَّ ۞ أَلَا تُقَانِلُونَ قَوْمًا نَّكَ ثُوّاً أَيْمَانَهُمُ وَهَكَمُّواْ بِإِخْرَاجِ إِلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمُ وَ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَقَّلَ مَرَّةٍ أَنْخُشُوْنَهُمُّ فَ اللَّهُ أَحَو " مَا أَن تَخْشَوُهُ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ۞ قَايِنالُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيَّدِيكُمْ وَبُخْنِ هِمْ وَيَنصُرُكُو عَلَيْهِمُ وَيَشَفِ صُدُورَ قَوْمِ مُنُومِنِينَ ۞ وَيُذَهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمِّ وَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَتَنَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِمٌ ١٥ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِمٌ ١٥ اللهُ عَلَى مَن أَن نُتُرَكُواْ وَلَكَا يَعُلَمَ إِللَّهُ الدِينَ جَمْدُ واْمِنكُو وَلَرْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا أَلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ نَجِيرٌ عِمَا تَعْمَلُونٌ ۞ مَاكَانَ لِلْنُشْرِكِينَ أَنْ يَتَعُمُرُواْ مَسَجِدَ أَلَّهُ شَهْدِينَ عَلَيْ أَنفُسِهِم بِالْكُفِّرُ أَوْلَإِكَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النبّارِ هُمْ خَلِدُونٌ ۞ إِنَّمَا يَعُمُومَسَجِدَ أَللَّهِ مَنَ ـ امَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْاخِيرِ وَأَفْامَ أَلصَّلَوْهَ وَءَانِيَ أَلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا أَلَّهَ فَعَسِيَّ أَوْلَإِكَ أَنْ يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْنَدِينَّ ۞

## الثمن السابع من الحزب التاسع عشر

أَجَعَلُتُمْ سِفَايَةَ أَكْمَاجَ وَعِمَارَةَ أَلْمُسَمِّعِ لِ إِلْحُسَرَامِ كَمَنَ - امَّنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِيرِ وَجَهَدَ فِي صَبِيلِ إِللَّهِ لَا يَسَنَوُونَ عِندَ أَللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ كَ اللَّهُ أَلظَّالِمِينٌ ۞ أَلذِينَ ءَ امَنُواْ وَهَا جَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ بِأَمُولِ لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمُو أَغْظَمُ دَرَجَةً عِندَ أَلْتَهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ ۞ يُبَشِّرُهُمُ مَ رَبُّهُمُ مِبِرَحْمَةِ مِّنَّهُ وَرِضُوا نِ وَجَنَّاتٍ لِمُّكُمِّ فِيهَا نَعِيمُ مُّفِيمٌ مُّغِيمٌ ١ خَلِدِينَ فِيهَ آأَبَدُّا إِنَّ أَلَّهَ عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَنكُمْوُ أَوْلِيَاءَ إِنِ إِسْتَعَبَّوُا اللَّهُ فَرَعَلَى الإيمانِ وَمَنْ يَتَوَلِّكُم مِّنكُو فَأُوْلَيْكَ هُمُ أَلظَّلِمُونِّ ۞ قُلِ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَا وَكُمْ مَ وَإِخُوانَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوا لُ إِفْ تَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ نَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَكُرْضَوُنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِنَ أَلْتُهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبُّصُواْ حَتَّىٰ بِهَانِى أَلْلَهُ بِأَمْرِوَّ وَاللَّهُ لَا بِهَدِ الْقُوْمَ الْفَلْسِقِينَ ۞ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ مِنْ مَوَاطِنَكَ يُبِرَةٍ وَبَوْمَ حُنَيْنِ إِذَ اَعْجَبَنَكُمْ كُذُرُّتُكُمْ فَلَمْ ثُغُلِنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيَّنُهُ مُّدُبِرِينَّ ۞ ثُكَّرَأَزَلَ أَللَّهُ سُكِينَتُهُ و عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى أَلْمُؤمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرُ نَكَوْهَا وَعَذَّبَ أَلَدِينَ كَعَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ الْبَكِيْنِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ ثُمَّ يَنُوبُ اللَّهُ مِنَ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَنْ يَبَثَلَ أُو وَاللَّهُ غَغُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يتَأَيُّهُمَا أَلذِينَ

يَنَأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّكَا أَلْمُشَرِكُونَ نَجَسُنُ فَكَ بَقُ رَبُواْ الْمُسْجِدَ أَكْدَرُاهَ بَعُدَ عَامِهِمُ هَاذَاْ وَ إِنْ خِفْنُمْ عَيَـٰلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَـٰلِهِۦٓ إِن شَاءَ إِنْ أَلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ فَالْتِلُوا \* أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ أَلَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَكَرَمَ أَنْتُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكِ يَنُونَ دِينَ أَلْحَقَّ مِنَ أَلَدِينَ أُونُواْ اللِّيكَتَبَ حَتَّىٰ يُعُطُواْ الْجِـــزِّيَةَ عَنَّ يَدِ وَهُمْ مَ صَنْغِرُونَ ۞ وَقَالَتِ إِلَيْهُودُ عُنَيْرُ البَنُ اللَّهِ وَقَالَتِ إِلنَّصَدَى أَلْمُسِيحُ النَّهُ وَدَالِكَ قَوْلُهُ مُ يِأْفُوا هِهِمْ يُضَاهُونَ قُولَ أَلَذِينَ كَفُرُواْ مِن قَبُلُ قَانَتَكَهُمُ اللَّهُ أَنِّنَا يُوفَكُونَ ۞ اَتَّخَاذُوٓا أَنِّ أَحَبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ وَ أَرُبَابًا مِّن دُونِ إِللَّهِ وَالْمُسِيحَ أَبْنَ مَرْبِهَمٌ وَمَا آمُهِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَّهَا وَحِدَّا لَا آلِكَ إِلَا هُوَ سُبْعَنَهُ وعَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ ۞ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُواْ نُورَ أَللَّهِ بِأَفْوَاهِ هِمْ وَيَالَى ٱللَّهُ إِلَّا ۚ أَنۡ يُبُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوۡ كَرِهَ أَلۡكَافِرُونَ ۞ هُوَ أَلَيْكَ أَرُّسَلَ رَسُولَهُ وِبِالْهُدِي وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوَّكِرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلَدِينَ